### «أسماءُ الله الْحُسنرِ اللهُ جَلَّ وَعلا - »

# محمد بزسليما زالمهوس/جامع الحمادي بالدمام في الثاني والعشر يزمز ذي الحجة ١٤٤٠هـ الخُطْبَةُ الأُولَى

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينُهُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّعَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَحَمَّلُهُ مَالِيَّا اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَحَدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا..

أَمَّا بَعْدُ: أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ: أُوصِيكُمْ وَنَفْسِي بِتَقْوَى اللهِ تَعَالَى، {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا التَّهُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُسْلِمُونَ }.

أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ: صَحَابَةُ رَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَبَرُ النَّاسِ قُلُوبًا، وَأَعْمَقُهُمْ عِلْمًا، وَأَحْسَنُهُمْ خُلُقًا، مَدَحَهُمُ اللهُ وَزَكَّاهُمْ وَرَضِيَ عَنْهُمْ؛ كَمَا قَالَ -تَعَالَى-: (مُحَمَّدُ رَسُولُ اللهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ وَرَعَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "النَّجُومُ أَمَنَةٌ وَرِضُوانًا) [الفتح: ٢٩]، وقَالَ عَنْهُمْ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "النُّجُومُ أَمَنَةٌ لِلسَّمَاءِ؛ فَإِذَا ذَهَبَتِ النَّهُومُ أَتَى السَّمَاءَ مَا تُوعَدُ، وَأَنَا أَمَنَةٌ لِأَصْحَابِي؛ فَإِذَا ذَهَبَتُ أَتَى السَّمَاءَ مَا تُوعَدُ، وَأَنَا أَمْنَةٌ لأَصْحَابِي؛ فَإِذَا ذَهَبْتُ أَتَى أَصْحَابِي أَنَى أَمُنَةٌ لأَصْحَابِي أَنَى أَمُنَةً لأَصْحَابِي مَا يُوعَدُونَ "(رَوَاهُ أَصْحَابِي مَا يُوعَدُونَ، وَأَصْحَابِي أَمَنَةٌ لأُمَّتِي؛ فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِي أَتَى أَمَّ يَعَالِمُ أَنَى السَّمَاءَ مُا تُوعَدُه وَأَنَا أَمْنَةٌ لأَصْحَابِي أَتَى أُمَّتِي مَا يُوعَدُونَ "(رَوَاهُ أَمْ عَلَيْهِ مَا يُوعَدُونَ، وَأَصْحَابِي أَمَنَةٌ لأُمَّتِي؛ فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِي أَتَى أُمَّةٍ عَلَى مَا يُوعَدُونَ، وَأَصْحَابِي أَمَنَةٌ لأُمَّتِي؛ فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِي أَتَى أُمَّةً عَلَى مَا يُوعَدُونَ، وَأَصْحَابِي أَمَنَةٌ لأُمَّتِي؛ فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِي أَتَى أُمَّيَ عَا يُوعَدُونَ "(رَوَاهُ مُسْلِمٌ).

فَلَهُمْ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ- مَوَاقِفُ مُشَرِّفَةٌ فِي مَيَادِينَ مُخْتَلِفَةٍ؛ وَمِنْ ذَلِكَ مَوْقِفُهُمْ مِنَ الدُّنْيَا الَّتِي جَعَلُوهَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ، وَجَعَلُوا الآخِرَةَ فِي قُلُوهِمْ، قُدْوَتُهُمْ فِي ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- الْقَائِلُ: ''كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ، أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ' (رَوَاهُ الْبُحَارِيُّ مِنْ حَلَيْهِ وَسَلَّمَ- الْقَائِلُ: ''كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ، أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ' (رَوَاهُ الْبُحَارِيُّ مِنْ حَلَيْهِ اللهُ عَنْهُمَا-).

يَقُولُ أَحَدُهُمْ فِي خُطْبَتِهِ الْمَشْهُورَةِ -كَمَا فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ - وَهُوَ عُتْبَةُ بِنُ غَزْوَانَ -رضِي اللهُ عَنْهُ - بَعْدَمَا حَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ: ''أَمَّا بَعْدُ: فَإِنَّ الدُّنْيَا قَدْ آذَنَتْ بِصَرْمٍ وَوَلَّتْ حَذَّاءَ، وَلَمْ يَبْقَ مِنْهَا إِلَّا صُبَابَةُ كَصُبَابَةِ الْإِنَاءِ يَتَصَابُهَا صَاحِبُهَا''؛ أَيْ: أَعْلَمَتِ الدُّنْيَا بِسُرْعَةِ الإِنْقِطَاعِ وَالذَّهَابِ، وَلَمْ يَبْقَ مِنْهَا إِلَّا الْيَسِيرُ مِنَ الشَّرَابِ، وَهِيَ صُبَابَةٌ تَبْقَى فِي أَسْفَلِ بِسُرْعَةِ الإِنْقِطَاعِ وَالذَّهَابِ، وَلَمْ يَبْقَ مِنْهَا إِلَّا الْيَسِيرُ مِنَ الشَّرَابِ، وَهِيَ صُبَابَةٌ تَبْقَى فِي أَسْفَلِ الْإِنَاءِ، وَهَذَا هُوَ الْوَاقِعُ الْمَلْمُوسُ لِحَالِ هَذِهِ الدُّنْيَا الْمَحْسُوسِ؛ كَرِحْلَةٍ قَصِيرَةٍ، سَرِيعٌ مُرُورُهَا، وَرَبْ رَوَاهُا، قَلِيلٌ مَتَاعُهَا، شَدِيدٌ تَقَلُّبُهَا!

### «أسماءُ الله الْحُسنو-اللهُ جَلَّ وَعلا-»

#### محمد بزسليما زالمهوس/جامع الحمادي بالدمام في الثاني والعشريز مزذى الحجة ١٤٤٠هـ

فَتَأَمَّلُ عَامَكَ الْقَرِيبَ: كَيْفَ مَضَى وَكَأَنَّهُ لَمْ يَمُرُّ بِكَ؟! وَكَذَلِكَ هُوَ عُمُرُكَ قَصِيرٌ وَسَيَرْحَلُ قَرِيبًا؛ كُنْتَ صَغِيرًا فَبَلَغْتَ ثُمَّ اشْتَدَّ عُودُكَ، وَبَعْدَ ذَلِكَ قَارَبْتَ عَلَى الْكِبَرِ فَشَابَ شَعْرُكَ، وَبَعْدَ ذَلِكَ قَارَبْ عَلَى الْكِبَرِ فَشَابَ شَعْرُكَ، وَالْحَنَى ظَهْرُكُ فَقَدْ قَارَبَ عَلَى الرَّحِيلِ، قَالَ -تَعَالَى-: (وَفِي وَالْحَنَى ظَهْرُكُ فَقَدْ قَارَبَ عَلَى الرَّحِيلِ، قَالَ -تَعَالَى-: (وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ)[الذاريات: ٢١].

قَالَ عُتْبَةُ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-: "وَإِنَّكُمْ مُنْتَقِلُونَ مِنْهَا إِلَى دَارٍ لَا زَوَالَ لَهَا، فَانْتَقِلُوا بِخَيْرِ مَا بِحَضْرَتِكُمْ؛ فإنَّه قدْ دُكِرَ لَنَا أَنَّ الحَجَرَ يُلْقَى مِن شَفَةِ جَهَنَّمَ، فَيَهْوِي فِيهَا سَبْعِينَ عَامًا، لَا يُدْرِكُ لَمَا قَعْرًا، وَوَاللَّهِ لَتُمْلَأَنَّ، أَفَعَجِبْتُمْ؟! وَلقَدْ ذُكِرَ لَنَا أَنَّ ما بيْنَ مِصْرَاعَيْنِ مِن مَصَارِيعِ الجُنَّةِ مَسَيرَةُ أَرْبَعِينَ سَنَةً، وَلَيَأْتِينَ عَلَيْهَا يَوْمٌ وَهُوَ كَظِيظٌ مِنَ الرِّحَامِ، وَلَقَدْ رَأَيْتُنِي سَابِعَ سَبْعَةٍ مَعَ مَسِيرَةُ أَرْبَعِينَ سَنَةً، ولَيَأْتِينَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مَا لَنَا طَعَامٌ إِلَّا وَرَقُ الشَّجَرِ؛ حتَّى قَرِحَتْ أَشْدَاقُنَا، فَالْتَقَطْتُ بُرُدَةً فَشَقَقْتُهَا بَيْنِي وبيْنَ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ، فَاتَّزَرْتُ بنِصْفِهَا، وَاتَّزَرَ سَعْدٌ بنِصْفِهَا، وَاتَّزَرَ سَعْدٌ بنِصْفِهَا، فَالْتَقَطْتُ بُرُدَةً فَشَقَقْتُهَا بَيْنِي وبيْنَ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ، فَاتَّزَرْتُ بنِصْفِهَا، وَاتَّزَرَ سَعْدٌ بنِصْفِهَا، فَالْتَقَطْتُ بُرُدَةً فَشَقَقْتُهُا بَيْنِي وبيْنَ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ، فَاتَّزَرْتُ بنِصْفِهَا، وَاتَّزَرَ سَعْدٌ بنِصْفِهَا، فَالْتَقَطْتُ بُرُدُةً فَشَقَقْتُهُا بَيْنِي وبيْنَ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ، فَاتَزَرْتُ بنِصْفِهَا، وَاتَّزَرَ سَعْدٌ بنِصْفِهَا، فَمَا أَصْبَحَ أَيْوهُ بَاللَّهِ أَنْ أَكُونَ فَمَا أَصْبَحَ الْيُومَ مِنَّا أَحَدٌ إِلَّا أَصْبَحَ أَمِيرًا علَى مِصْرٍ مِنَ الأَمْصَارِ، وَإِنِّيَ أَعُودُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ قَعْدُ إِلَّا تَنَاسَحَتْ، حَتَّى يَكُونَ آخِرُ فَهُ عَلَيْظُ إِلَا تَنَاسَحَتْ، حَتَّى يَكُونَ آخِرُ فَي عَلَيْهِ مَا مُلْكًا، فَسَتَحْبُرُونَ وَبُحَرُبُونَ الأَمْرَاءَ بَعْدَنَا ''.

أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ: هَذَا حَالُ الصَّحَابَةِ وَهَذِهِ أَحْوَالْهُمْ، أَكُلُوا وَرَقَ الشَّجَرَ حَتَّى تَشَقَّقَتْ أَشْدَاقُهُمْ، ثُمُّ فَتَحُوا الْمَدَائِنَ فَانْهَالَتِ الْأَمْوَالُ عَلَيْهِمْ؛ حَتَّى مَلَكُوا تَاجَ كِسْرى الْمُعَلَّقَ بِسَلَاسِلِ الذَّهَبِ، وَعَرْشَهُ، وَكُرْسِيَّهُ الْمُرَصَّعَ بِالْجُوَاهِرِ، وَبُسَاطَهُ الْمَنْسُوجَ بِالذَّهَبِ وَالَّلَالِئِ، وَمُسْتَقَرُهُ وَمُمْلَكَتَهُ، وَعَاصِمَتَهُ بِأَنْهَارِهَا وَقِلَاعِهَا وَأَقَالِيمِهَا؛ فَمُتِحَتْ عَلَيْهِمُ الدُّنْيَا، وَقَدْ أَدْرَكَ كَثِيرٌ مِنْهُمُ الْخُالَيْنِ: حَالَ الْفَقْرِ، وَحَالَ الْغِنَى، فَكَيْفَ كَانَ حَالَمُمْ فِي وَقْتِ الْفَقْرِ، وَحَالَ الْغِنَى، فَكَيْفَ كَانَ حَالَمُمْ فِي وَقْتِ الْفَقْرِ، وَحَالَ الْغِنَى، فَكَيْفَ كَانَ حَالَهُمْ فِي وَقْتِ الْفَقْرِ، وَحَالَ الْغِنَى، فَكَيْفَ كَانَ حَالَمُمْ فِي وَقْتِ الْفَقْرِ، وَحَالَ الْغِنَى، فَكَيْفَ كَانَ حَالَهُمْ فِي وَقْتِ الْفَقْرِ، وَحَالَ الْغِنَى، فَكَيْفَ كَانَ حَالَهُمْ فِي وَقْتِ الْفَقْرِ، وَحَالَ الْغِنَى، فَكَيْفَ كَانَ حَالَمُهُمْ فِي وَقْتِ الْغِنَى؟ هَلْ رَجَعُوا وَارْتَدُّوا مَا مُن عَلَيْهِمُ اللهِ، وَلا تَبَدَّلَتْ، وَلا بَطِرُوا، وَلا أَشِرُوا، وَإِنَّ لَوْلَهُمْ وَاللهِ، وَلا تَبَدَّلَتْ، وَلا بَطِرُوا، وَلا أَشِرُوا، وَإِنَّ تَوَاضَعُوا لللهِ حَتَالَ لَلْهِ حَتَى أَنْفُوسُهُمْ وَلا اللهِ، وَلا تَبَعَلَوا، وَلا أَشِرُوا، وَلا أَشِولُوا، وَلا أَتَعَلَى اللهِ وَاللهِ وَاللهِ، وَلا تَبَعَلَوا، وَلا أَشِولُوا، وَلا اللهِ وَلَا أَوْلُهُ اللهِ اللهُ وَلَا أَنْهُ اللهُ اللهُ وَلَا أَنْهُمُ اللهُهُمُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا أَنْهُ اللهُ اللهُ الْذَا اللهُ الْقُولُ الْمَالَالَةُ الْمُؤْلِقُولُ الْمَالِمُ اللهُ الْفُولُ الْقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ اللهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ اللهُ اللهُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ اللهُ اللهُ الْمُؤْلِقُولُ اللهُ الْمُؤْلِقُولُ اللهُ الْمُؤْلِقُولُ اللهُ الْمُؤْلِقُولُ اللهُ اللهُ الْمُؤْلِقُولُ اللهُ الْمُؤْلِقُولُ اللهُ الْمُؤْلِقُولُ اللهُ الْمُؤْلِقُولُ اللهُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ اللهُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ اللهُ الْمُؤْلِقُ الْمُولُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِولُولُولُولُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُو

أُتِيَ عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ عَوْفٍ -رضِي اللهُ عَنْهُ- بِطَعَامٍ وَكَانَ صَائِمًا فَقَالَ: قُتِلَ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ وَهْوَ خَيْرٌ مِنِّي، وَكُفِّنَ فِي بُرْدَةٍ؛ إِنْ غُطِّيَ رَأْسُهُ بَدَتْ رِجْلاَهُ، وَإِنْ غُطِّيَ رِجْلاَهُ بَدَا رَأْسُهُ، وَأُرَاهُ قَالَ: وَقُتِلَ حَمْزَةُ، وَهْوَ خَيْرٌ مِنِّي، ثُمَّ بُسِطَ لَنَا مِنَ الدُّنْيَا مَا بُسِطَ، أَوْ قَالَ: أُعْطِينَا مِنَ الدُّنْيَا

# «أسماءُ الله الْحُسني اللهُ جَلَّ وَعلا - »

### محمد بزسليما زالمهوس/جامع الحمادي بالدمام في الثاني والعشريز مزذى الحجة ١٤٤٠هـ

مَا أُعْطِينَا، وَقَدْ خَشِينَا أَنْ تَكُونَ حَسَنَاتُنَا عُجِّلَتْ لَنَا، ثُمَّ جَعَلَ يَبْكِي حَتَّى تَرَكَ الطَّعَامَ.(رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ).

فَاتَّقُوا الله حَبِهَادَ اللهِ- وَاعْلَمُوا أَنَّ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابًا، وَأَنَّ لِكُلِّ عَبْدٍ مَوْقِفًا وَحِسَابًا، وَسَوْفَ يَكُونُ اللِّقَاءُ عِنْدَ الْمَلِكِ الْعَلَّامِ؛ لِيَحْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحِتاتِ مِنْ فَصْلِهِ، وَيُعَامِلَ الْمُسِيءَ بِعَدْلِهِ وَقِسْطِهِ.

أَسْأَلُ اللهَ -تَعَالَى- أَنْ يُوَفِّقَنَا لِهُدَاهُ، وَأَنْ يَجْعَلَ عَمَلَنَا فِي رِضَاهُ إِنَّهُ سَمِيعٌ مُجِيبٌ؛ أَقُولُ قَوْلِي هَذَا، وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِي وَلَكُمْ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ فَاسْتَغْفِرُوهُ؛ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ.

بَارَكَ اللهُ لِي وَلَكُمْ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وَنَفَعَنَا بِمَا فِيهِمَا مِنَ الآيَاتِ وَالْحِكْمَةِ. أَقُولُ قَوْلِي هَذَا، وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِي وَلَكُمْ مِنْ كُلِّ ذَنْبِ فَإِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ.

### الخُطْبَةُ الثَّانِيَةُ

الْحَمْدُ للهِ عَلَى إِحْسَانِهِ، وَالشُّكْرُ لَهُ عَلَى تَوْفِيقِهِ وَامْتِنَانِهِ، وَأَشْهَدُ أَلَّا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تَعْظِيمًا لِشَانِهِ، وَأَشْهَدُ أَنَّ نَبِيَّنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الدَّاعِي إِلَى رِضْوانِهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَعْوَانِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا.. أَمَّا بَعْدُ:

أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ: نَعِيشُ هَذِهِ الْأَيَّامَ مَعَ شَهْرِ مُحَرَّمٍ أَحَدِ الْأَشْهُرِ الْفَاضِلَةِ؛ فَهُو أَحَدُ الْأَشْهُرِ الْخُرُمِ الَّيِ نَهَانَا فِيهَا مَوْلَانَا أَنْ نَظْلِمَ فِيهِنَّ أَنْفُسَنَا؛ لِأَنَّهَا آكَدُ وَأَبْلَغُ فِي الْإِثْمِ مِنْ عَيْرِهَا؛ قَالَ -تَعَالَى-: (إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ عَيْرِهَا؛ قَالَ -تَعَالَى-: (إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ)[التوبة: السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ)[التوبة: ٢٦].

وَمِمَّا اخْتَصَّ اللهُ بِهِ شَهْرَ الْمُحَرَّمِ يَوْمُهُ الْعَاشِرُ وَهُوَ عَاشُورَاءُ، الَّذِي شَرَعَ لَنَا صَوْمَهُ، وَوَعَدَنَا عَلَى صِيَامِهِ بِمَا جَاءَ فِي حَدِيثٍ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِيَّ

-صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنْ صِيَامِ عَاشُورَاءَ، فَقَالَ: ''أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ''(رَوَاهُ مُسْلِمٌ).

فَصُومُوا عَاشُورَاءَ، وَصَوِّمُوا فِيهِ أَبْنَاءَكُمْ تَعْوِيدًا لَهُمْ وَتَعْلِيمًا، وَتَأْسِّيًا بِأْسَرِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فَعَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ -رضِي اللهُ عَنْهَا- قَالَتْ: أَرْسَلَ النَّبِيُّ -صَلَّى

# «أسماءُ الله الْحُسني اللهُ جَلَّ وَعلا - »

#### محمد بزسليما زالمهوس/جامع الحمادي بالدمام في الثاني والعشريز مزذى الحجة ١٤٤٠هـ

الله عَلَيْ وَسَلَّمَ - غَدَاةً عَاشُورَاءَ إِلَى قُرَى الْأَنْصَارِ: "مَنْ أَصْبَحَ مُفْطِرًا، فَلْيُتِمَّ بَقِيَّةً يَوْمِهِ، وَمَنْ أَصْبَحَ صَائِمًا فَلْيَصُمْ "، قَالَتْ: "فَكُنَّا نَصُومُهُ بَعْدُ، وَنُصَوِّم صِبْيَانَنَا، وَبَعْعَلُ لَمُمُ اللَّعْبَةَ مِنَ الْعِهْنِ، فَإِذَا بَكَى أَحَدُهُمْ عَلَى الطَّعَامِ، أَعْطَيْنَاهُ ذَاكَ حَتَّى يَكُونَ عِنْدَ الْإِفْطَارِ "(مُتَّفَقُ عَلَيْهِ). الْعِهْنِ، فَإِذَا بَكَى أَحَدُهُمْ عَلَى الطَّعَامِ، أَعْطَيْنَاهُ ذَاكَ حَتَّى يَكُونَ عِنْدَ الْإِفْطَارِ "(مُتَّفَقُ عَلَيْهِ). هَذَا، وَصَلُّوا وَسَلِّمُوا عَلَى نَبِيِّكُم كَمَا أَمْرَكُمْ بِذلِكَ رَبُّكُمْ، فَقَالَ: (إِنَّ اللَّهُ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلِّمَا اللَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا) [الأحزاب: ٥٦]، وقَالَ –صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّى عَلَيْ مَا عَشْرًا "(رَوَاهُ مُسْلِم). عَلَيْ وَسَلَّمُوا عَلَيْهِ وَسَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّى الله وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَيْهِ وَسَلَّمُوا عَلَى نَبِيِّكُم كَمَا أَمَرَكُمْ بِذلِكَ رَبُّكُمْ، فَقَالَ: {إِنَّ اللَّهُ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَيْهِ وَسَلَّمُوا عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ عَلَى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَى الله عَلَيْهِ عَلَى الله عَلَيْهِ عَلَى الله عَلَيْهُ عَلَيْهِ